## سلسلة الشعابة الأعيار





إِنَّهُ يومٌ من الأيَّامِ الحارَّةِ اللَّاهِبَةِ الَّتي اعتادَ النَّـاسُ عليها في شِبْهِ جَزيرَةِ العرب.

كَانَ اللَّهُ سُبِحَانَهُ قد بَعَثَ النَّبِيِّ مُحَمَّداً عَيْنَاتُهُ بِالنُّبِوَّةِ مُنذُ فترَةٍ يَسيرَةٍ، وما زالَتْ دعوتُهُ في بدايتِها.

بعيداً عن مكَّةَ المُكَرَّمَةِ خرجَ رجُلٌ من رِجالِ قبيلَةِ غِفارِ قاصِداً المكانَ الّذي انتَصَبَتْ فيهِ تماثيلُ القَوم وأصنامُهُم، لأداءِ الصَّلاةِ هُناكَ، والتَّضَرُّع إلى صَنَم اسمُهُ(مَنَّاةُ)، حامِـلاً وعاءً مملوءاً باللَّبْن الطَّازَجِ الَّذي أرادُّ أن يَسقىَ منهُ ٱلِهَتَّـهِ المُقَدَّسَةِ! سُرعانَ ما أنهى الرَّاجُلُ صَلاتَهُ، وراحَ يُتَمْتِمُ بِبَعض الأدعِيَةِ، طالِباً من صَنَمِهِ الحجَريِّ أن يُيَسِّرَ لَهُ قضاءَ حوائِجِهِ! . بَعدَ ذلكَ انصَرَفَ تاركاً لِتِمثالِهِ وعاءَ اللَّبَن كي يَشْرَبَ منهُ هنيئاً! لم يَكُن الرَّجُلُ مُقْتَنِعاً بِأَنَّ صَنَمَهُ ذاكَ سيشْرَبُ اللَّبَنَ، لذا وَقَفَ في مكانِ غَير بعيدٍ يتأمَّلُ ويُفَكِّرُ.



إِذِ اقتَرَبَ ثَعْلَبٌ بِرِّيٌّ استَدْرَجَتْهُ رائِحَةُ اللَّبَنِ إلى ذلكَ المكانِ، ثُمَّ هَجَمَ على وِعاءِ اللَّبَن، وشَربَ كُلَّ ما فيهِ! لم يَنتَهِ المَشْهَدُ بِذلكَ، بَلْ تَوَّجَ التَّعلَبُ فِعلَتَهُ تِلكَ بِأَنْ بِالَ على الصَّنَم، ثُمَّ مضى في طريقِهِ وكأنَّهُ لم يَمسَّ الآلِهَةَ بسوءٍ! تَعَجَّبَ الرَّجُلُ ممّا رآهُ! وفَغَرَتِ الدَّهشَةُ فاهُ، وهوَ يتَأَمَّلُ التَّعلَبَ يمضي مُختالاً مزهُوّاً دونَ أن تُحرِّكَ الآلِهَةُ لَهَ ساكِناً، بعدَ أن هَزَأ بفِعلَتِهِ الشَّنعاءِ من قُدسِيَّتِها! " يا لَلْعَجَبِ!". قالَ الرَّجُلُ في نَفْسِهِ! ثُمَّ راحَ يُفَكِّرُ مُحتاراً : أينَ كَانَتْ عَظَمَةُ الآلِهَةِ ؟ بَل أينَ قِواها ؟ أَيُعَقَلُ أَن أَعتَمِدَ عَلَيها في قضاءِ حوائِجي فيما هي تَعجَزُ عن مُجابَهَةِ حيوانٍ ضَعيفٍ؟ أَيُعقَلُ أَن يكونَ الحيوانُ هذا أَعْقَلَ من البَشَر في فهم حقيقَةِ الآلِهَةِ الَّتِي لا تَضُرُّ ولاتَنفَعُ؟



لَم يَلْبَثِ الرَّجُلُ أَخيراً أَن قالَ: "ماعسى أَن يكونَ لهذا المَعبودِ اللَّذي أَعبُدُهُ مِن قُدرَةٍ ؟! وهُوَ حجَرٌ جامِدٌ لا يَستَطيعُ تَحريكَ يَدَيْهِ لِيَرُدَّ عَنهُ عادِيَةَ كَلبِ من كِلابِ البَرِّ أَمطَرَهُ بِبَولِهِ!.".

ثُمَّ هَتَفَ بِبَعضِ أبياتٍ منَ الشَّعرِ على عادَةِ العَرَبِ في تِلكَ الأَيّام، وقالَ:

أربُّ يبولُ الثَّعلبانُ بِرَأْسِهِ؟ لقَدْ ذَلَّ مِن بِالَتْ عَلَيْهِ الثَّعالِبُ فَلَو كَانَ رَبًا كَانَ يَمنَعُ نَفْسَهُ ولا خَيرَ في ربِّ نَاتُهُ المطالِبُ بَرِئْتُ مِنَ الأَصْنَامِ فَالكُلُّ بِاطِلٌ وآمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ غَالبُ في يَلكَ اللَّحظَةِ انزاحَتْ عن قَلبِ ذلكَ الرَّجُلِ كُلُّ الغَشاواتِ، وتَوَجَّهُ بِروحِهِ وَتَبرَرًا مِن مُنَاةً وغَيرِها منَ الأصنامِ والأوثانِ، وتَوَجَّهُ بِروحِهِ وقَلبِهِ إلى اللهِ الواحِدِ الذي خَلَقَها وخَلقَ كُلَّ شيءٍ.

كَانَ ذَلَكَ الرَّجُلُ هُوَ جُنْدُبَ بْنَ جُنادَةً، أُمُّهُ رَمَلَةُ وَهُوَ أَبُو ذَرًّ الغَفارِيُّ الصَّحابِيُّ الجليلُ المعروفُ!



وبدأتْ حياةُ أبي ذرِّ الجديدَةُ في عالَم النُّورِ والضِّياءِ وراحَ يَنشُرُ قناعاتِهِ بينَ المحيطينَ بهِ من بني قَومِهِ ، بادئاً بأقرَب النَّاسِ إليهِ: أمِّهِ رملَةً وأخيهِ أنيس، مستَشْهداً بالموقِفِ الَّذي تعرَّضَ لَهُ مِعَ النَّعلَب، وغَيرهِ منَ المواقِفِ الَّتي فَتَحَتُّ عَينَيْهِ على مزيدٍ منَ معرفَةِ اللَّهِ وتوحيدِهِ، حتَّى لُقِّبَ بالمُتألَّهِ. وكادَ أقرباءُ أبي ذرِّ يقتَنِعونَ بِآرائِهِ، فيما انصَرَفَ هُوَ في عالَمِهِ الجَديدِ إلى إلههِ بعَطَش روحيٍّ قويٍّ، مُتَوَجِّهاً إلى حيثُ يُوجِّهُهُ حَدْسُهُ ونورُ قلَبهِ، ويُؤدِّي الصَّلاةَ كيفَما كانَ، في انتِظار أَن يلتَقي بالنَّبيِّ الَّذي أَخبَرَتْ عنهُ الكُتُبُ، فيتَعَلَّمُ ويُسْلِمُ. وفيما أبو ذرِّ على حالِهِ من اشْتِياقٍ إلى اللَّقاءِ بِنَبِيِّ اللَّهِ المنتَظَر، أَقْبَلَ رَجُلٌ من قَومِهِ حامِلًا إليهِ البُشري، وهوَ يقولَ: "يا أبا ذرِّ! إنَّ رجُلاً بِمَكَّةَ يقولُ بِمَقالَتِكَ، يَزعُمُ أنَّه نبيٌّ ويدعو النَّاسَ إلى عبادَةِ اللَّهِ .".

هَتَفَتِ الفَرحَةُ في أعماقِ أبي ذرِّ، تُطالِبُهُ بِأَنْ يُعجِّلَ في السُّؤالِ عنْ حقيقَةِ الأمرِ، ويتَأَكَّدَ من نُبُوَّةِ الرَّجُلِ الَّذي سَمِعَ عَنهُ في الحالِ.



فأَسْرَعَ يَحثُ الخُطا إلى أخيه أنيس، طالِباً منه أن يُسرِعَ إلى مكّة من فَوره ويَسْتَطلِع حقيقة ما يُشاع. فما لَبِثَ أن عادَ إليه بالبُشرى، قائلًا لَهُ قَبلَ أن يَنفُضَ عن ثِيابِهِ غُبارَ الطَّريقِ: "لقد رأيتُ رَجُلًا يأمُرُ بالخير، وينهى عن الشَّرِ والبَغي والمُنكر والعُدوان، ويدعو إلى عبادة إله واحِد لا شريك له ولا نظير، ويسخَرُ من الأصنام وعِبادَتِها!.".

طارَتِ الفَرحَةُ بأبي ذرِّ تَحمِلُهُ إلى مكّةَ المُكَرَّمَةِ، يُفَتِّشُ في وُجوهِ النَّاسِ عنِ النَّبِيِّ عَيِّلْاَقَةِ، فطافَ في الشَّوارعِ كُلِّها، وتَصَفَّحَ كُلَّ الوجوهِ النَّاسِ التَقاها دونَ أن يَعثُرَ على غايَتِهِ بَيْنَهُم.

ولم يتوقَّفُ أبو ذرِّ عن تجوالِهِ إلاَّ حينَ أَمَرَهُ الطَّلامُ المُقبِلُ معَ خُطوطِ الغَسَقِ الورديَّةِ، ورأى الكعبَةَ الشَّريفَةَ خالِيَةً منَ النَّاسِ، فتملَّكَتِ الحَيْرَةُ من نَفْسِهِ، وازدادَتْ سَطْوَتُها حينَ رأى شابِّاً مُقْبلاً ليَطْوفَ في الكَعْبَةِ وحيداً!

مرَّ الشَّابُّ بِأَبِي ذَرِّ فَعرَفَهُ غريباً عن مَكَّة، وَقالَ لَهُ: "منِ الرَّجُلُ؟". فقالَ أبو ذرِّ:" من بني غِفار!." فدعاهُ الشَّابُّ إلى بيتِهِ، حيثُ مضى أبو ذرِّ معهُ دونَ أن يَسْأَلَ أحَدُهُما الآخرَ عن أيِّ شيْءٍ!



وتكَرَّرَ ذلكَ الموقِّفُ بَينَ أبي ذرِّ والشَّابِّ في اليَّوم التَّالي. كانَ ذلِكَ الشَّابُّ هُوَ عليًّا بنَ أبي طالِب ﴿ إِلِّكُ اللَّهَ اللَّهُ فِي اليُّومِ الثَّالِثِ أيضاً وقـرَّرَ أن يَـشـــــأَلَهُ عنَّ النّبيِّ عَيِّظَهُّمْ الَّذَي وَصَلَتْ َ أخبارُهُ إِلَيهِ، فَوَعَدَهُ بأن يَصْحَبَهُ إليهِ إن عاهَدَهُ على كتمانِ أَمرهِ، إذ كانَتِ الدَّعْوَةُ الإسلاميَّةُ سرِّيَّةً في ذلكَ الوَقْتِ. فَأَشْرَعَ أَبُو ذُرٍّ يُسابِقُ الفَرْحَةَ إلى لَقاءِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ حتَّى وَقَفَ بَينَ يَدَيْهِ، يتَأَمَّلَ ضِياءَ وَجْهِهِ الشَّريفِ، ويَهتِفُ من أعماق فُؤادِهِ:" السَّلامُ عليكَ يارَسولَ اللهِ!".

بذلِكَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ أُوَّلَ مِن حيًّا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلَاَّ اللَّهِ عَيَّلاً اللَّهِ عَيَّلاً اللهِ عَيَّلاً اللهِ عَيَّلاً اللهِ عَيْلاً اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلاً اللهِ عَلَيْلاً اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلاً اللهِ عَلَيْلِهِ عَلْمَ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُ وَاللَّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِكِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِكِ عَلَيْلِي عَلَيْلِكِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِكِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي عَلَيْلِمِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِكِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ

ظلَّ أَبُو ذرٍّ في حضْرة النَّبِيِّ عَيْنَاتُهُ يَسْتَمِعُ إلى قَولِهِ، حتى امتَلَأَتْ نَفْسُهُ بِالْاطْمئنانِ الْكَامِلْ، ووَجَدَ مَا كَانَ يَبْحَثُ عَنْـهُ من عِلْم ويَقين.

ثُمَّ شَهَّدَ بأن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّداً رَسولُ اللهِ. وقبلَ أن يُغادِرَ إلى قبيلَتِهِ، قالَ للنّبيِّ:" يارَسُولَ اللّهِ، ماتَأْمُرُني؟".

فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُونَة:" آمُرُكَ أَن تَرجِعَ إلى قَومِكَ حتّى

يَبْلُغَكَ أمري.".



فقالَ أبو ذرِّ:" واللَّذي نفسي بِيَدِهِ، لا أرجِعُ حتَّى أصرُخَ بالإسلام في المَسجِدِ!.".

قَالَ أَبُو ذُرٌّ ذَلِكَ، ثُمَّ انطَلَقَ إلى المسجِدِ يَتَحدّى مُشْرِكي قُرَيْش، منادياً فيهِ بأعلى صَوْتِهِ:

" أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ!". وبِذلكَ كَانَ أَبو ذرِّ رابعَ أو خامِسَ رَجُلٍ يُعلِنُ إسلامَهُ في التّاريخ. فَهَبَّ المُشْرِكُونَ إلَيهِ يتصايحونَ: " لَقَد جُنَّ الرَّجُل!". وانهالوا عَلَيهِ يَضربونَهُ حتى أَغْمِى عَلَيهِ منَ الأَلَم!

غية يصربون على معيني عير من النبي عَلَيْ الله ووجد الرَّجُلَ على تلك اللّحظة أقبَلَ العبّاسُ عَمُّ النّبي عَلَيْ الله وانْحنى على تلك الحالِ بين أيدي المُشركين، فأشْفَقَ عَلَيهِ وانْحنى يرفَعُهُ حتّى خَلَصَهُ منْهم، وراحَ يَصيحُ بالنّاسِ مُحَذِّراً:" يا مَعشَرَ قُرَيشِ! إنَّ طَريقَكُم في تِجارَتِكُم على قبيلةِ غِفارٍ، وإنَّهُم سَيقطعونَ الطّريقَ علَيكُمْ إن أُصِبتُموهُ بِمَكروه.". لكنَّ أبا ذرِّ تَحامَلَ على آلامِهِ، وتَوَعَدَهُم مُهَدِّداً بِأن يَنتقِمَ لكنَّ أبا ذرِّ تَحامَلَ على آلامِه، وتَوَعَدَهُم مُهَدِّداً بِأن يَنتقِمَ منهُم بِنَفْسِهِ كُلَما مرَّتْ تِجارَتُهُم على قبيلةِ غِفارٍ، ثُمَّ انطَلقَ لتُسلِم مَعَهُ أُمُّهُ رَملَةً، وأخوهُ أنيسٌ.



ليسَ هذا فَحَسبُ، بل إنَّهُ راحَ يُخبِرُ أبناءَ قبيلَتِهِ عن قِصَّتِهِ في لِقاءِ النَّبِيِّ عَلَيْلَاً حَتَى أُسلَمَ نِصْفُهُم، فيما أسلَمَ الباقونَ بَعدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْلَاً إلى المدينةِ المُنوَّرةِ! وما نسيَ أبو ذرِّ أن يُنفِّذَ تَهديدَهُ لِمُشركي قُريش. إذ أقامَ بِعَسَفانَ في انتِظارِ مُرورِ قوافِلِهِم الّتي كانَ لا بُدَّ لها أن تمرَّ من هُناكَ في طَريقِها إلى الشّام، كي يُلزِمَ النّاسَ بالنّطقِ من هُناكَ في طَريقِها إلى الشّام، كي يُلزِمَ النّاسَ بالنّطقِ

وظلَّ على عَمَلِهِ هذا حتى هاجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْقَ الى المدينة المُنورة، وتَحَور أبو ذرِّ إلى واحِدٍ من أقرب أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْقَ إليه. فَنالَ لِفَضائِلِ نَفسِهِ مكانَةً رفيعَةً في قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ الله الذي كانَ يبتدئه إذا حضر، ويَتَفَقَده إذا غاب، وكانَ يُجيبه عن أسئِلتِهِ التي لا تَنتهي، حتى وعدى أبو ذرِّ وكانَ يُجيبه عن أسئِلتِهِ التي لا تَنتهي، حتى وعدى أبو ذرِّ عِلْماً لم يتيسَّر لِسِواه من البشر، وقد حفظ العلم في قلبِه، ولم يُحدِّثِ النَّاسَ إلا ببعضِه، لأنَّ عقولَهُم لا تحتَمِلُه.



وقدِ امتَحَنَ اللّهُ سبحانَهُ إيمانَ أبي ذرِّ في أكثرِ من غَزْوَةٍ خاضَها النَّبيُّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ من أشجع المسلمينَ في القِتالِ، فلازَمَ النَّبيُّ عَلَيْهِمْ، ولم يُضَيِّع لحظةً يُمكِنُهُ فيها أن يرتَشِفَ قطرةَ علم من علوم النَّبُوَّةِ، ولم يتوانَ عن القِيام بأيّةِ مسؤوليّةٍ يُعهدُ بها إليهِ في سبيل الإسلام، مهما كانت صعبةً أو شاقةً.

كَانَ أَهَمُهَا حَينَ أُوكلَ إليهِ النّبيُّ عَيْمُالُهُ أَمرَ تعليمِ قومِهِ لَمَا وَجَدَهُ فيهِ من ميزاتٍ عقليَّةٍ واعيةٍ، وقدرةٍ على تمييزِ الحقِّ من الباطِلِ، وشَرح الأحاديثِ والقرآنِ، وتفقيهِ النّاسِ في دينِهِم؛ وكانَ نجاحُهُ عظيماً وإنجازُهُ هامًا بإسلام عددٍ كبير من النّاس على يَدَيهِ.

هذا الإيمانُ الصّادقُ دَفَعَ النّبيّ عَيْنَاتُهُ لَيشْهَدَ بِهِ بِقَولِهِ: " مَا أَظُلّتِ الخَضراءُ، ولا أَقَلّتِ الغَبراءُ من ذي لهجَةٍ أصدَقَ من أبي ذرّ.". وكانَتْ لَهُ أحاديثُ كثيرةٌ فيهِ، منها قَولُهُ عَيْنَاتُهُ:

"يمشي وحدَه، ويموتُ وحدَه، ويُبعَثُ وحدَه، ويَشْهَدُهُ عِصابَةً من المؤمنينَ.".

وقالَ عَيْقَاقَ : " أبو ذرِّ في أمّتي على زُهدِ عيسى بنِ مريم ".وَ: " أبو ذرِّ صِدّيقُ هذهِ الأمّة.".

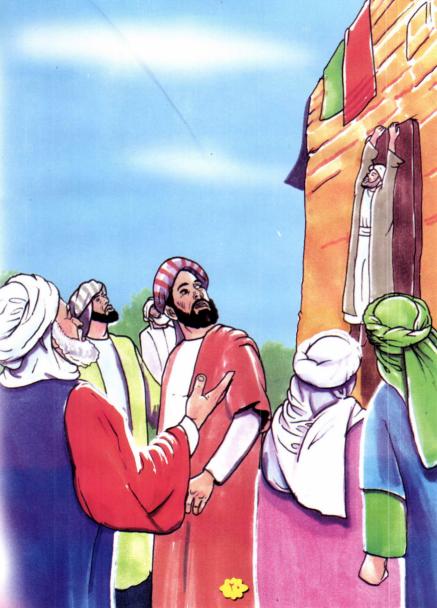

إِنَّ مزايا أَبِي ذَرِّ وشَجاعَتَهُ الفَذَّة، أَهَلَتْهُ للوُقوفِ في وجهِ من حَرَّفَ وصِيَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ بَعدَ وَفاتِهِ، وشَهِدَ زوراً وباطِلاً لإبعادِ علي علي النَّبِي عَلَيْقَ النَّائِرِ على أولئِكَ علي النَّائِرِ على أولئِكَ النَّانِ على أولئِكَ النَّانِ على أولئِكَ النَّانِ على أولئِكَ النَّانِ على أولئِكَ وسيلَةً للظُّلَمِ والاستبدادِ وأكل حقوق النَّاسِ بالباطِلِ.

فلم يكنْ بغريب على المسلمين أن يسمعوه وهو مُتَعَلِّق ببابِ الكعبَة يخطُبُ فيهِم قائلاً: "سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّا فيهِم قائلاً: "سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّا في يقولُ: " إنّما مثلُ أهلِ بيتي في هذه الأمَّة مثلُ سَفينَة نوح في لُجَّة البَحرِ، مَنْ رَكِبَها نجا، ومَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرِقَ. ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟".

وهاهُوَ يُخَبِّرُ النَّاسِ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إلى سَمَاعِهِ بَعَدَ أَن جَنَحَ بِهُمُ الزَّمَانُ عَنِ الحقيقَةِ، قَائلاً بِنَبرَتِهِ الصَّادِقَةِ الواثِقَةِ: " قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِينَةً مَنْ سَرَّهُ أَن يَحيا حياتي، ويموتَ مماتي، ويسْكُنَ جَنَّةَ عَدَنِ النّبي غَرَسَهِ اربّي، فَليَتَوَلَّ علِيّاً بَعدي، وليقتَدِ بالأَئِمَّةِ من عَدَنِ النّبي غَرَسَه عربي، فَليَتَوَلَّ علِيّاً بَعدي، وليقتَدِ بالأَئِمَّةِ من بَعدِه، فَإِنَّهُم عترتي، خَلَقَهُمُ اللّهُ من لَحْمي ودمي، وأتاهُم فَهمي وعلمي، ويل لِلمُكذّبينَ بِفَضْلِهِ من أمّتي، لا أنالَهُ من اللهُ شَفَاعَتى. ".



هكذا عاشَ أبو ذرِّ الغفاريُّ (رض)، عاشَ بينَ النَّاسِ مُعَلِّماً ومُفَقِّهاً، ولطالَما سَمِعوهُ يقولُ لَهُم: " أَيُّها النَّاسُ! إنِّي لَكُم ناصِحٌ، إنِّي عَلَيكُم شَفيقٌ، صَلَوا في ظُلمَةِ اللّيلِ لِوَحشَةِ القُبورِ، صوموا في الدُّنيا لِحَرِّ يَومِ النُّشورِ، تَصَدَّقوا مخافَةً يَومٍ عَسيرٍ، يا أَيُّها النَّاسُ! إنِّي لكم ناصِحٌ، إنِّي عَليكُم شَفيقٌ. ".

هذا السّلُوكُ الّذي صَمَّمَ أبو ذرِّ أن يلتَزِمَهُ بَينَ النّاسِ، أزْعَجَ أهلَ الحُكمِ والسُّلطَةِ، الّذينَ رأوا النّاسَ يلتَفُونَ حبولَ أبي ذرِّ، ويُصَدِّقونَ كلامَهُ لما يَعرفونَهُ عنهُ من صِدقِ الحديثِ والقُربِ مِن النَّبِيِّ عَيِّنَا اللهُ لذا قرَّروا التّخَلُّصَ منهُ!

نعم، إذ حَدَثَ في عَهدِ عُثمانَ بنِ عفّانَ ما لم يَحدُثْ من قبلُ في تَبديدِ أموالِ المُسلمينَ وصَرفِها على أقرباءِ الخليفَةِ وخاصَّتِهِ من بني أُمَيَّة، إضافة إلى التَّضييقِ على أصحابِ النَّبيِّ عَيَّا الله الله الله الله الله الله ورفضوا السُّكوتَ النَّبيِّ عَيَّا الله الله الله الله عنها. وكانَ أكثَرُهُم شَجاعَة في إعلانِ استِنكارِهِ ذاكَ على المَلاِ أبا ذرِّ الغِفاريِّ (رض).



إذ إنّهُ عَلِمَ مرَّةً أنَّ عُثمانَ أعطى مروانَ بنَ الحَكَمِ وغَيرَهِ بيوتَ الأموالِ، واختَصَّ زيداً بنَ ثابتٍ بشَيْءٍ منها، فراحَ أبو ذرِّ يصيحُ في الطُّرُقاتِ فاضحاً أولئكَ القَومِ بِقَولِهِ:
" بشِّرِ الكافِرينَ بِعذابٍ أليمِ". ثُمَّ راحَ يتلو آياتٍ منَ القُرآنِ الكريم تُهَدِّدُ وتتوعَدُ من يَكنِزُ المالَ بالعَذابِ.

فأرسَلَ إليهِ عُثمانُ ينهاهُ عمّا يَفعَلُهُ بينَ النّاسِ، فأجابَ: " أينهاني عُثمانُ عن قِراءَةِ كِتابِ اللّهِ تعالى؟...فواللّهِ لَئِن أُرضي اللّهَ بِسَخَطِ عُثمانَ أحبُّ إليَّ، وخَيرٌ لي من أن أُسْخِطَ اللّهَ بِرضا عُثمانَ!".

ولمّا تَكَرَّرَتْ مواقِف أبي ذرِّ الّتي بَدَأَتْ تُحَرِّكُ النّاسَ، وتُثيرُهُم على الحاكِم، رأى عُثمانُ أن يُبْعِدَهُ إلى الشّام، حيثُ كانَ مُعاوِيَةُ بُنُ أبي سُفيانَ والِياً، يعيشُ الجاهِلِيَّةَ قَولاً وفِعلاً، ولا يَنقُصُهُ إلاّ أن ينصُبَ أوثاناً ويدعو إلى عِبادَةِ اللاّتِ والعُزَّةِ!



وهُناكَ كَانَتْ مُواقِفُ أَبِي ذُرِّ أَشَدَّ قُوَّةً وَجُرَأَةً، فَرَاحَ بِنُو أُمَيَّةً يُهَدِّدُونَهُ بِالْقَتلِ، وكَانَ جُوابُهُ الشَّهِيرُ: " إِنَّ بِنِي أُمَيَّةَ تُهَدِّدُنِي بِلْفَقرِ والقَتلِ، ولَبَطنُ الأرضِ أحبُّ إليَّ مِن ظَهرِها، ولَلْفَقرُ أحبُّ إليَّ مِن ظَهرِها، ولَلْفَقرُ أحبُّ إليَّ مِن الغِني!.".

تضايَقَ مُعاوِيَةُ كثيراً من تَحريضِ النّاسِ على أفعالِهِ المُنكَرَةِ، ومن صَوتِ أبي ذرِّ على بابِ دارِهِ في كُلِّ يَوم يَهدُرُ قائِلاً: " اللّهُمَّ العنِ الآمرينَ بالمَعروفِ التّارِكينَ لَهُ! اللّهُمَّ العَنِ النّاهينَ عن المُنكَر المُرتَكِبينَ لَهُ!".

وقد تَأثّر كَثيرٌ من النّاسِ في الشّام بمواقِفِ أبي ذرِّ، وتزوَّدوا من عِلمِهِ ما وَصَلَ بِهِم إلى مُوالاة آلِ بيتِ النّبيِّ عَيْلِيَّنَ، ومنهُ انتَشَرَ المَدْهَبُ الشّيعيُّ في جَنوبِ لُبنانَ حيثُ يعيشُ أحفادُ تلاميذِهِ إلى السّيوم على حُبِّ مُحَمَّدٍ عَيْلِيَّنَهُ، وآلِ بَيْتِهِ الأطهارِ. فأرسَلَ مُعاوِيَةُ إلى عُثمانَ بَعدَ أن رأى بِأُمِّ عَينِهِ التِفافَ النّاسِ حَولَ أبي ذرِّ (رض)، يَطلُبُ منهُ أن يُخلِّصَهُ منهُ قبلَ أن يَحَلَّمُ عَلَى خِلافَةٍ عُثمانَ. يَستَفِحِلَ الخَطَرُ، ويَنقَلِبَ المُجتَمَعُ كُلُّهُ عَلَى خِلافَةٍ عُثمانَ.

فطَلَبَ عُثمانُ أَن يُؤتى بِهِ إليهِ في الحالِ ، فأرسِلَ على بعيــرِ عليهِ قِتبٌ يابِسٌ حتّى تسَلَّخَ فَخذاهُ، وكادَ أن يموتَ في الطَّريقِ.



وحينَ وَصَلَ إِلَى المدينةِ المنورةِ جَرَّبَ عُثمانُ أَن يُحْسِنَ إِلَيهِ عَلَّهُ يَضْمَنُ بِذَلكَ سُكوتَهُ. ولكن، كيفَ يُمكِنُ لِرَجُلٍ كَأْبِي ذَرِّ أَن يَفعَل؟

أخيراً ضاقَ عُثمانُ ذرعاً، وقرَّرَ أَن يَنفِيَهُ من جَديدٍ. وما إِن أَخْبَرَهُ بِالمَكَانِ الَّذِي قرَّرَ أَن يَنفِيَهُ إليهِ، حتى تَهَلَّلَ واسْتَبشَرَ. إنَّها الرِّبْذَةُ، وقد أُخبَرَهُ عنها رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَالًا .

لم يَكتَفِ عُثمانُ بِذلِكَ ، بل إنَّهُ فَرَضَ على النَّاسِ ألا يَخرجوا لِوِداعِ أَبِي ذرِّ أبداً عقاباً لَهُ، فَلَم يَجرُوْ أَحَدٌ على وداعِهِ سِوى الإمامِ عليِّ الله ولايهِ الإمامينِ الحسنينِ الله وعقيلِ بنِ أبي طالب، وعمّارِ بنِ ياسِر (رضي الله عنهما).

وكانَ ممّا قالَهُ لَهُ الإمامُ علي علي الله الماعة وداعِه: "سَتَعلَمُ مَنِ الرّابِحُ غَداً، والأكثر حَسَداً، ولو أنّ السّمواتِ والأرضينَ كانتا على عبدٍ رتقاً ثمّ اتّقى اللّه، لَجَعَلَ اللّهُ لَهُ منهُما مَحْرَجاً.".



هُناكَ في الرّبذَة، الأرضِ القَفراءِ قضى أبو ذرِّ بَقِيَّة أيّامِه، حتى دَنَتْ ساعَةُ وفاتِهِ و مامَعَهُ إلاّ ابنتُهُ. وقد ماتَتْ غُنيماتُهُ كُلُّها بداءٍ أصابَها، فَأَصابَهُ وابنَتَهُ الجوعُ. وبعدَ ثلاثَة أيّام لم يَأكُلا فيها شَيئاً، هوى أبو ذرِّ على الأرضِ، وقبلَ أن يُسلِمَ الرُّوحَ إلى بارِئِها قالَ لابْنَتِهِ: " يا بُنيَّةُ لا تَخافي! فَإني إذا مِتُ جاءَكِ من أهلِ العِراقِ من يكفيكِ أمري. "

ثُمَّ أَخبَرَها بِما قالَهُ لَهُ النَّبِيُّ عَيِّلْاً عَن سَاعَةِ وَفَاتِهِ، وأوصاها أَن تَقعُدَ بَعدَ وَفَاتِهِ على طريقِ العراقِ كي تَدُلُّ الرَّكبَ عَلَيهِ، وتقولَ: " هذا أبو ذرِّ صاحِبُ رسولِ اللهِ عَيْلَاً اللهِ عَيْلاً اللهِ عَيْلاً اللهِ عَلَيْلاً اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلَةً اللهِ عَلَيْلِيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عِلْمَا عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولُولَا عَل

وبالفِعلِ فَعَلَتِ ابنَةُ أبي ذرِّ ما أمرَها بِهِ أبوها، فَأَقبَلَ القومُ، وَحَمَدوا الله على ماسَيَنالُهُم من الأَجْرِ والكرامَةِ في تَولّي أمرِ دَفنِ أبي ذرِّ. ثُمَّ تولّوا تجهيزَهُ وتَعسيلَهُ والصَّلاةَ عَلَيه، يَتَقَدَّمُهُم من مالِكُ الأَشْتَرُ. وبِذلكَ انتَهَتْ حياةُ هذا الصّاحِبِ الكريمِ من أصحابِ الرَّسولِ عَيَّا أَنْ . رضيَ اللهُ تعالى عنه أصحابِ الرَّسولِ عَيَّا أَنْ . رضيَ اللهُ تعالى عنه أصحابِ الرَّسولِ عَيَّا أَنْ .

